## مقدامة بسساندإار حمل إحم

الحمد لله رب العالمين .الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد و إياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين .

والحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب. ولم يجعل له عوَجاً. قَيًا لينذر بأساً شديداً مِنْ لَدُنْهُ. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثين فيه أبداً.

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وكنى بالله شهيداً . محمد رسول الله . والذين معه أشيداً ؛ على الكفار رُحماء بينهم . تراهم رُكَعًا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سياهم فى وجوههممن أثر السجود .

بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم . فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

أشهد أن لاإله إلا الله . وحده لا شريك له . أسبغ النعمة . وأجزل المنة . على والله على عباده من رحماته . و بما أقام لهم على مفارق الطرق من واضح آياته . و بما هداهم به إلى التي هي أقوم \_ في العقيدة ، والشريعة ، والعمل ، والعمل من محكم كتابه وآياته . ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حَيَّ عن بينة . و إن الله لسميع عليم .

وأشهد أن أفضل خلق الله ، وأهداهم إليه سبيلا ، وأثبتهم على الصراط

المستقيم قدماً ، وأحقهم بالإمامة والقدوة ، وأجدرهم بالاتباع : عبد الله الكريم ورسوله العظيم ، محمد الصادق الأمين . صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، الذي اختاره الله واصطفاه \_ ( والله أعلم حيث يجعل رسالته ) \_ ليكون خاتم المرسلين ، و إمام السابقين الآخرين . وأنزل عليه الكتاب المبين . ليبينه للناس ، ويهديهم به إلى صراط العزيز الحميد . فبلُّغ الرسالة أحسن البلاغ ، وأدَّى الأمانة خير الأداء، وجاهد في الله حق جهاده ، حتى أتاه اليقين ، ورفعه الله إلى الرفيق الأعلى ، وقد ترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لايزيغ عنها إلا هالك، وأكد لهم النصيحة الخالصة \_ وبالاخص قبيل وفاته \_ إذ قال « عليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى . تمسكوا بها ، وعَضُّوا عليها بالنواجذ ، و إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » وقد عرف صلى الله عليه وسلم العلل والأدواء التي أهلكت الأمم الماضية ، فخوفهموها أشد التخويف ، وحذرهموها أشد التحذير ، ووصف لهم الدواء الشافي من ذلك . وتلا عليهم قول ربه في محكم كتابه ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرســول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً ) . وزادهم تأكيداً فقال « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضاوا بعدى : كتاب الله ، وسنتى » فكان الرعيل الأول من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، من جميع أهل الأرض \_ عربهم وعجمهم، يهوديهم ومجوسيهم ونصرانيهم \_ إذ كانوا بالعلم الصحيح \_ من كتاب الله ، وبيان وهدىرسوله صلى الله عليه وسلم \_ أبر الناس أقوالاً وأعمالاً ، وأخلاقاً ، وأحوالا فعاش الناس في كنفهم في عدل ورحمة ورخاء عيش ، وأمن على الأنفس والأموال والأعراض، ما كانوا يجدونها ، ولا بعضها ، عند أهل دينهم في عُصُرهم الأولى . وما كان ذلك لميزة في زمانهم ، ولا مكانهم ، ولاأنسابهم وأجسامهم ، وإيما كان : لأنهم آمنوا بالله وكتابه ورسوله صادقين، وأخذوا طريقهم في كل شأن من شئون الحياة على ضوء هذا الإيمان وهداه ، على بصيرة من ربهم ، وثقة به منؤمنين . لايصدرون ولا يردون إلا عنه ، واثقين من أن هذه الرسالة الخاتمسة والمتبمة لما قبلها : إنما تفضل بها الله ربهم لخيرهم ، وتسديد خطواتهم في حياتهم الأولى ، ليتبوءوا أعلى مكان العزة والحياة الكريمة ، فيصلحوا ما أفسد الناس ، ويقوموا ما أمال الناس ، ويأخذوا على أيدى الظالمين لأنفسهم . فيضعوهم على الحجة ، ما أمال الناس ، ويأخذوا على أيدى الظالمين لأنفسهم . فيضعوهم على الحجة ، ويدفعوهم بالعلم الصحيح ، والعقيدة النقية ، والعمل الصالح ، والنفس الزكية والسمت الصالح ، على بصيرة : في سبيل الحياة (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ، أنا ومن اتبعني . وسبحان الله ! وما أنا من المشركين ) .

ومن ثم أحياههم الله أطيب حياة وأسعدها . و كان النجاح والنصر فى كل شأن ، وأينما توجهوا حليفهم ، إذ كانوا مع الله ، فكان الله معهم ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) .

ثم خلف من بعدهم خلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، أخذوا عرض هذا الأدنى ، وشغلوا به . وأخلدوا إلى أرض الأهواء والشهوات ، منسلخين من آيات ربهم ، فى أنفسهم وفى الآفاق . إذا ذُكِّوا لايذكرون . وإذا نُصحوا لا ينتصحون ، ويقولون \_ مغرورين بأسمائهم ، وصورهم ، ووراثاتهم التقليدية \_ إن الله سيغفر لنا (وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا مافيه . والدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة . إنا لانضيع أجر المصلحين ) .

اللهم أصلح عقائدنا ، وقلو بنا وأعمالنا وأحوالنا . وهذب أخلاقنا . وأصلح ولاة أمورنا . وأدبنا بأدب العبد السكريم رسولنا ، وقوام إليك يارب طريقنا ، واهدنا بهدى إمام المهتدين ، عبدك ورسولك الذى اصطفيته وعصمته ، وأرسلته رحمة للعالمين . واخترته إماماً للمهتدين ، محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلام .

و بعد : فهذا كتاب :

# الانصفاق

### فهمعفة الراج من أليزلاف على منسالهمام المجللة كمد بزي بن

الذى طالما تمنى علماء الحنابلة \_ بل وغيرهم \_ من كل بلد وعصر: أن ييسر الله الوصول إليه ، يطبعه ، وتكثير نسخه وتوفيرها ، ليسهل الحصول عليه ، وتدنو ثماره من أيدى المتلهفين عليها . و إنه لجدير بلهفة أولئك الطالبين الراغبين ، وحقيق يحرص علماء الحنابلة \_ وغيرهم \_ من المتفقهبن ، وجهابذتهم الحققين . فقد ضم بين دفتيه كل ماقيل في المذهب الحنبلي من أقوال ووجوه وروايات ، وأحصاها أدق إحصاء ، يدل على حافظة نادرة جداً ، وقوة استحضار فَذَة . تجعله مَعْلَمة حنبلية ، لعلها تغنى مقتنيها عن غيره من المختصرات والمطولات . فلقد سلك فيه مسلكا لم يسبق إليه . بين فيه الصحيح من المذهب ، وأطال فيه الكلام . وذكر مسالة ما نقل فيها من الكتب . وكلام الأصحاب ، من المتقدمين والمتأخرين ، إلا أنه قلما تعرض للدليل . لأن كل همه كان موجهاً إلى الجمع والإحصاء لكل ما قيل في المسألة . وهي مهمة شاقة تستوعب المجهود العظيم . والإحصاء لكل ما قيل في المسألة . وهي مهمة شاقة تستوعب المجهود العظيم . فهو من الكتب التي تبذل فيها نفائس الأموال . ولا غرو فمؤلفه هو الإمام:

#### عالى المترابي المحسن على بن سُليمان المترداوي

قال أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي ، مترجماً له في كتابه « شذرات الذهب » (ج ٧ ص ٣٤٠ ) في وفيات سنة ٨٨٥.

وفيها : علاء الدين ، أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوى ،

السعدى . ثم الصالحى ، الحنبلى . الشيخ الامام ، العلامة المحقق ، المتفنن ، أعجو بة الدهر . شيخ المذهب و إمامه ، ومصححه ومنقحه ، بل شيخ الإسـلام على الاطلاق ، ومحرر العلوم بالاتفاق .

ولد سنة سبع عشرة وثمانمائة . وخرج من بلده « مردا » فى حال الشبيبة . فأقام بمدينة الخليل عليه الصلاة والسلام ، بزاوية الشيخ عمر الحجرد . رحمه الله . وقرأ بها القرآن .

ثم قدم إلى دمشق. ونزل بمدرسة شيخ الإسلام أبى عمر ، بالصالحية . واشتغل بالعلم . ولاحظته العناية الربانية . واجتمع بالمشايخ . وجَدَّ في الاشتغال وتفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلى ، شيخ الحنابلة في وقته . فبرع ، وفضُل في فنون من العلوم . وانتهت إليه رياسة المذهب .

و باشر نيابة الحكم دهراً طويلا . فحسنت سيرته . وعظم أمره .

ثم ُ فتح عليه في التصنيف . فصنف كتبا كثيرة في أنواع العلوم . أعظمها « الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف » أربع مجلدات ضخمة . جعله على « المقنع » وهو من من كتب الإسلام .

فانه سلك فيه مسلكا لم يسبق إليه . بين فيه الصحيح من المذهب . وأطال فيه السكلام . وذكر في كل مسألة مانقل فيها من الكتب . وكلام الأصحاب .

فهو دليل على تبحر مصنفه ، وسعة علمه ، وقوة فهمه ، وكثرة اطلاعه .

ومنها « التنقيح المشبع ، في تحرير المقنع » وهو مختصر الانصاف .

ومنها « التحرير » فى أصـول الفقه . ذكر فيه المذاهب الأربعة ، وغيرها وشرحه .

وجزء فى الأدعية والاوراد . سماه « الحصون المعدة ، الواقية من كل شدة » وتصحيح كتاب « الفروع » لابن مفلح .

وشرح الآداب . وغير ذلك .

وانتفع الناس بمصنفاته . وانتشرت في حياته و بعد وفاته .

وكانت كتابته على الفتوى غاية . وخطه حسن..

وتنزه عن مباشرة القضاء في أواخر عمره . وصار قوله في المذهب يعول عليه في الفتوى والأحكام ، في جميع مملكة الإسلام .

ومن تلامذته: قاضى القضاة: بدر الدين السعدى. قاضى الديار المصرية. وغالبُ من في المملكة من الفقهاء، والعلماء، وقضاة الإسلام.

وما صحبه أحد إلا وحصل له الخير .

وكان لايتردد إلى أحد من أهل الدنيا . ولا يتكلم فيما لا يعنيه . وكان الأكار والأعيان يقصدونه لزيارته ، والاستفادة منه .

وحج . وزار بيت المقدس مراراً .

ومحاسنه : أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر .

وتوفى بصالحية دمشق يوم الجمعة ، سادس جمادى الأولى . ودفن بسفح قاسيون . قرب الروضة .

#### \* \* \*

وقال العلامة المؤرخ الناقد ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى كتابه « الضوء اللامع ، لأهل القرن التاسع » (ج ٥ ص ٢٢٥ – ٢٢٧). على بن سليمان بن أحمد بن محمد ، العلاء المرداوى ، ثم الدمشقى ، الصالحى ، و يعرف بالمرداوى . شيخ المذهب .

ولد قريباً من سنة عشرين وثمانمائة بمردا ، ونشأ بها .

فحفظ القرآن ، وأخذ بها في الفقه عن فقيهها الشهاب أحمد بن يوسف .

ثم تحول منها وهو كبير إلى دمشق . فنزل مدرسة أبى عمر . وذلك ــ فيما أظن ــ سنة ثمان وثلاثين ، فجود القرآن ، و يقال : إنه قرأه بالروايات . فالله أعلم .

وقرأ « المقنع » تصحيحاً على أبى الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم الطرابلسي الحبنلي . وحفظ غيره ، كالألفية . وأدمن الاشتغال .

وتجرع فاقة وتقللا . ولازم التقى ابن قندس فى الفقه وأصوله ، والعربية وغيرها . حتى كان جُلُّ انتفاعه به .

وكان مما قرأه عليه بحثاً وتحقيقاً «المقنع» في الفقه. و « مختصر الطوفي » في الأصول. وألفية ابن مالك.

وكذا أخذ الفقه والنحو عن الزين عبد الرحمن أبي شعر، بل سمع منه التفسير للبغوى مراراً. وقرأعليه في سنة ثمان وثلاثين من شرح ألفية العراقي إلى « الشاذ » .

وأخذ علوم الحديث أيضاً عن ابن ناصر الدين . سمع عليه منظومته وشرحها بقراءة شيخه التقى .

والأصول أيضاً عن أبى القاسم النويرى ، حين لقيه بمكة فى سنة سبع وخمسين . فقرأ عليه قطعة من كتاب ابن مفلح فيه ، بل وسمع فى العضد عليه .

وأخذ الفرائض ، والوصايا ، والحساب عن الشمس السيلي الحنبلي ، خازن الضيائية . وانتفع به فى ذلك جداً . ولازمه فيه أكثر من عشر سنين ، بل وقرأ عليه « المقنع » فى الفقه بتمامه بحثاً .

وأخذ العربية والصرف وغيرها من أبى الروح عيسى البغدادى الفاوجى ، الخنفى ، نزيل دمشق.

والحسن بن إبراهيم الصفدى ، ثم الدمشق ، الحنبلى الخياط وغيرها . وقرأ البخارى وغيره على أبى عبد الله محمد بن أحمد الكركى الحنبلى . وسمع الزين بن الطحان . والشهاب بن عبد الهادى وغيرها .

وحج مرتين . وجاور فيهما .

وحضر دروس البرهان بن مفلح ، وناب عنه

وكذا قدم بأُخَرة إلى القاهرة ، وأذن له قاضيها العز الكناني في سماع

الدعوى ، وأكرمه . وأخذ عنه فضلاء أصحابه باشارته ، بل وحضهم على تحصيل « الإنصاف » وغيره من تصانيفه ، وأذن لمن شاء الله منهم .

وقرأ هو حينئذ على الشمني ، والحصني « المختصر » .

وقرأ في الفرائض والحساب يسيرا على الشهاب السجيني .

وحضر دروس القاضي . ونقل عنه في بعض تصانيفه واصفاً له بشيخنا .

وتصدى ـ قبل ذلك و بعده ـ للإقراء ، والافتاء ، والتأليف ببلده وغيرها . فانتفع به الطلبة . وصار في جماعته بالشام فضلاء .

وممن أخذ عنه في مجاورته الثانية بمكة : قاضى الحرمين المحيوى الحسيني الفاسى ومن تصانيفه ( الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) .

عمله تصحيحاً للمقنع ، وتوسع فيه حتى صار أر بعة مجلدات كبار . تعب فيه . واختصره في مجلد سماه « التنقيح المشبع ، في تخريج أحكام المقنع » و « الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع » لابن مفلح في مجلد ضخم . بل اختصر « الفروع » مع زيادة عليها في مجلد كبير . و « تحرير المنقول في تهذيب \_ أو تمهيد \_ علم الأصول » أي أصول الفقه في مجلد لطيف . وشرحه . وسماه « التحبير في شرح التحرير » في مجلدين . وشرح قطعة من مختصر الطوفي فيه .

وكذا له فهرست القواعد الأصولية فى كراسة. و « الكنوز \_ أو الحصون \_ المعدة ، الواقية من كل شدة » فى عمل اليوم والليلة وقال : إنه جمع فيه قريباً من ستمائة حديث . منها الأحاديث الواردة فى اسم الله الأعظم .

والأدعية المطلقة المأثورة . قال : إنه جمع منها فوق مائة حديث .

و « المنهل العذب الغزير ، في مولد الهادي البشير النذير » .

وأعانه على تصانيفه فى المذهب: ما اجتمع عنده من الكتب مما لعله انفرد به ملـكا ووقفا وكان فقيها حافظاً لفروع المذهب. مشاركا في الأصول ، بارعاً في الكتابة بالنسبة لغيرها. متأخراً في المناظرة والمباحثة. ووفور الذكاء ، والتفنن عن رفيقه الجراعي . مديماً للاشتغال والإشغال . مذكورا بتعفف ، وورع ، و إيثار في الأحيان للطلبة . متنزها عن الدخول في كثير من القضايا ، بل ر بما يروم الترك أصلا . فلا يُمكننه القاضي ، متواضعاً منصفاً . لا يأنف بمن يبين له الصواب \_ كا بسطته في محل آخر \_ وقد نزح عن بلده فاصداً الديار المصرية ، إجابة لمن حسننه له ، إما ليكون قاضياً ، أو مناكدا للقاضي في الجلة ، أو لنشر المذهب و إحيائه . فعاق عنه المقدور . فإنه حصل له مرض وهو بجب يوسف . وعرج من و إحيائه . فعاق عنه المقدور . فإنه حصل له مرض وهو بجب يوسف . وعرج من أجله إلى صَفَد . فتعلل بها يسيراً . وعاد إلى بلده . فنصل منه . وأعرض حينئذ عن النيابة بالكلية . وذلك قبل موت البرهان بن مفلح بيسير ، إما لتعلق أمله بأرفع منها ، أو لغير ذلك .

وعلى كل حال : فقد استُعمِل بعد موته ممن لعله فهم عنه رغبة ، حتى كتب بالثناء على النجم ولد البرهان ، تحيث استقر بعد أبيه . ولعل قصده كان صالحاً . وعلى كل حال : فقد حاز رياسة المذهب . وراج فيه أمره مُديدةً . وذكر بالانفراد . خصوصاً بعد موت الجراعي . ثم القاضي .

واستمر على ذلك حتى مات فى جمادى الأولى سنة خمس وثمانين بالصالحية . ودفن بالروضة . رحمه الله و إيانا .

هذا ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسداد والمعونة على ما يحب و يرضى . وصلى الله عليه وسلم و بارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين . غرة الحجة سنة ١٣٧٤ ٢١ يولية سنة ١٩٠٥